

#### بين يبدى الكتباب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَيَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (الساه: ١) الذي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (الساه: ١) الما بعد.

فإن المتأمل في حال الأمة المسلمة ليعلم يقيناً أنها ما ذلّت بعد عزة، وما جهلت بعد علم، وما ضعفت بعد قوة إلا بعد أن ابتعدت كثيراً كثيراً عن طاعة ربها وتركت سننة نبيها على ولم تراقب الله في أقوالها وأعمالها. . فكانت النتيجة العادلة أن الله أذل الأمة لأذل وأحقر الأمم من الشرق الملحد والغرب الكافر. . . ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فالأمة المسلمة في أشد الخاجة إلى أن تنفض غبار الغفلة لتقوم وتحمل راية الإسلام خفّاقة عالية، ولن يكون ذلك إلا بعد أن يراقب كل فرد من أفرادها ربه في كل صغيرة وكبيرة. وينصلح الأمة وينصلح حالها مع خالقها – جل وعلا ومن أجل ذلك كتبت تلك الوريقات لأذكر نفسي وإخواني بمراقبة الله. . عسى الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يرقبا من جنود الخلافة المسلمة، وأن يرد (الاقصى الأسير) إلى المسلمين مرة أخرى. . اللهم آمين.

وسلك الله علك نبينا محمد وعلك آله وصحبه وسلم

وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الففار محمود المصرى (أبو عمار)

## سادة الأصنباء وعلى أصملا عبقالاهرا.

المستعلى على كل نفس عاركسيت، الرقيب على كل جارجة بما اجترجت، الطّلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الْحُسَيْبُ عَلَى خُواطَر عَبَادَهُ إِذَا آخِتَلَجْتُ، ٱلَّذِي لَا يَعَزَّبُ عَيْنَ علمه مثقال ذرّة في السَّمُوات والأرض عُرْكُت أوْ سُكنتُ إِنَّ المجاسب على النقير والقطهير، والقليل والكثير من الاعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفسًل ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرب، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صعيد القيامة وهلكت، وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول بضاعتها المزجاة لخابت وخسرت، فسبحان من عمَّت نعمته كافة العباد وشملت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والأعرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان واتشرحت، وبيكمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته الجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكاثد الشيطان واندفعت، وبلظف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء، والصلاة والسلام على محمد سيد الانبياء وعلى آله

سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الاتقياء.

أما بعد: فقد قال الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقَسْطَ لَيُومُ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ لِيَوْمُ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الانبياء: ٤٧).

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ (المجادلة: ٢).

وقال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ (البقرة: ٢٣٥). فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذرّ من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الاخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات، فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزى والمقت سيئاته، فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله (الإحاء: ٥/٧٥).

#### الإحسان قرين المراقبة

إنه الشعور بأن فاطر السموات والأرض مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة . . . . تلك المراقبة التي تجلب لك خشية الله في السر والعلن ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (الملك: ١٢).

إنها رقابة الحق تبارك وتعالى التى تسقط أمامها رقابة البشر، فإن رقابة البشر عفل وينام ويسهو ويموت، والله جل وعلا حى لا يموت، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء، ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَة إِلاَّ هُو سَادسُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلكَ وَلا أَكثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللّهَ بِكُلِ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللّهَ بِكُلِ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللّهَ بِكُلِ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللّهَ بِكُلِ

ــ حينما تستحضر تلك المعانى تعلم أن عين الله تلاحقك فى سكناتك وحركاتك فتجعل حركاتك وسكناتك طاعة لله جل وعلا فى كل زمان ومكان ممتثلاً لأمر النبى علله: «اتق الله حيثما كنت»، وقوله: «احفظ الله يحفظك».

ولذا لما سأل جبويل عليه السلام وسول الله على فقال له: وما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (احرجه مسلم).

وهذا هو تحقيق معنى: «أشهد أن لا إله إلا الله».

فالمؤمن بعقيدته الراسخة وضميره الحى يستمد قوته من إيمانه بالله واليوم الآخر. تلك القوة الإيمانية التى تجعله مراقبًا لله في كل ضغيرة وكبيرة؛ لأنه يعتقد أن الله معه حيث كان، وأنه لا يخفى عنه خافية.

كان، والله والمجتمى عنه عاديه وما يُلْفِظُ مِن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقِيبٌ والمؤمن يعلم يقينًا أنه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ (ق. ١٨) وأن الملائكة تكتب أعماله وأقواله، فإذا جاء يوم القيامة يجد ما كان يحسبه هيئًا وهو عند الله عظيم، ويعلم أن النهاية والمستقر إما في الجنة، وإما في النار. فيكون ذلك رادعًا له عن ارتكاب المحظور وحاديًا له لفعل المأمور فيصبح ويمسى مراقبًا لربه ومحاسبًا لنفسه، فلا يغش ولا يخدع ولا يخون ولا يستكبر؛ لأنه يعلم أنه مسافر في تلك الحياة الدنيا، يخون ولا يستكبر؛ لأنه يعلم أنه مسافر في تلك الحياة الدنيا، وأنه موقوف بين يدى الحق – جل جلاله – وأن أعماله كلها ستوزن بميزان إلهي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلّم نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقًال حَبَّة مِنْ خَرْدَل أَتَيْنًا بِهَا وكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ (الانبياء: ٤٧).

# يقول الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_:

الناس منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حطٌ عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الاخطار. ومن المحال عادة أن يُطلَبَ فيه نعيمٌ ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كلَّ آن من آنات السفر غيرُ واقفة، ولا المحلّف واقف، وقد ثبت أنّه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير (الفوائد: ص: ٧٧).

#### إنه عليم بذات الصدور

قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَقْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (مود: ٥).

### قال الإمام الشنقيطي \_ رحمه الله \_ :

بيَّن الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شىء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوى عليه الضمائر وما يعلن وما يُسر، والآيات المبينة لهذا كثيرة جدًا كقول من تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسكُمْ

# فَاحْذَرُوهُ ﴾ (البقرة: ٢٣٥).

# ثم قال تحت عنوان «تنبيه هام»:

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجراً أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها فى القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون، وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس فقالوا: لو فرضنا أن ملكاً قتالاً للرجال سفاكاً للدماء، شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلماً. . . وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل؛ والسيف يقطر دماً، وحول هذا الملك الذى هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات الملك وأزواجه، وهو ينظر إليه، عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفاً من بطش ذلك الملك.

ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السموات والأرض جل وعلا أشد علماً، وأعظم مراقبة، وأشد بطشًا وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك، وحماه فى أرضه محارمه، فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على ما يقول وما يفعل وما ينوى، لان قلبه، وخشى الله

تعالى، وأحسن عمله لله جل وعلا (أضواء البيان: ٣/١٤٠) بالله ب

وقال الله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (الحديد: ٤).

قال ابن كثير \_ رحمه الله \_: أى رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم، وأين كنتم، من بر أو بحر، فى ليل أو نهار، فى البيوت أو القفار، الجميع فى علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم، ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم (تفسير ابن كثير: ٢٠٤/٤).

والآيات الدالة على وجوب مراقبة العبد لربه كثيرة؛ لأن المراقبة هي أساس كل خير وهي الزاجر عن كل شر.

### عمرك هو كنزك الثمين

واعلم أيها الأخ الحبيب وأيتها الآخت الفاضلة أن عمرك هو كنزك الحقيقى فلا تفرط فيه ولا تشغله إلا بما يصلح دينك ودنياك.

## \_ يقول صاحب مختصر منهاج القاصدين:

- واعلم يا أخى الحبيب أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبًا للربح ويشارطه ويحاسبه. كذلك العقل يحتاج إلى

مشاركة النفس وأن يوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ثم لا يغفل عن مراقبتها فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. . . . ثم بعد الفراغ ينبغى أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا فحتم على كل ذى عزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها؛ فإن كل نَفَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغى أن يفرع قلبه ساعة لمشارطة نفسه فيقول للنفس: ما لَى بضاعة إلا العمر فإذا فَنِي منى رأس المال، وقع الياس من التجارة وطلب الربح. . . . وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخّر أجلى فأنعمَ عليَّ به ولو توفّاني لكنت أتمنى أن يُرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيها صالحًا فاحسبي يا نفسى أنك قد توفيت ثم رددت فإياك أن تضيّعي هذا اليوم واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وأن العبد يُنشر له بكل يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيُفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورًا من حسناته التي عملها في تلك الساعة فيحصل له من السرور والسعادة بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وُزُّع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار.

مراقب ه الله

ويفتح له خزانة آخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها وهى الساعة التى عصى الله تعالى فيها فيحصل له من الفزع والخزى ما لو قُسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم . . . ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوق ولا ما يسره وهى الساعة التى نام فيها أو غفل أو اشتغل بشىء من المباح ويتحسر على خلوها ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى قاته وعلى هذا تُعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فية ل لنفسه اجتهدى اليوم فى أن تعمرى خزائنك ولا تدعيها فارغة ولا تميل الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك.

- قال عمر رضى الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الاكبر. ﴿ يَوْمُعُذَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مَنكُمْ خَافَيةٌ ﴾ (الحاتة: ١٨)

### صفحات مضيئة في محاسبة النفس

قال الحسن: أدركت أقوامًا وصحبت طوائف منهم، ما كانوا

يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يتأسفون على شيء منها أدبر، ولهى كانت أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم، إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما طوى له ثور ولا أمر أهله بصنعة طعام قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا قط، وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجرى دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم، والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك، ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة.

ويُحكى أنّ قومًا دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه فى مرضه، وإذا فيهم شاب ناحل الجسم، فقال عمر له: يا فتى ما الذى بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمير المؤمنين أسقام وأمراض، فقال: سألتك بالله إلا صدقتنى! فقال: يا أمير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مُرة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوى عندى ذهبها وحجرها، وكأنى أنظر إلى عرض ربى والناس يُساقون إلى الجنة والنار، فأظمأت لذلك نهارى وأسهرت ليلى، وقليل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه.

مراقبة الله

وقال أبو نعيم: كان داود الطائى يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له فى ذلك فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية.

وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت العيش يومًا واحدًا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام، كما يُنتقى أطايب التمر. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذّب نفسك؟ فيقول: كرامتها أريد. وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلى حتى يسقط، فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له: إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا؟ فقال: إنما أنا عبد علوك لا أدع من الاستكانة شيئًا إلا جئت به.

وكان ثابت البنانى قد حُببت إليه الصلاة، فكان يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلى لك فى قبره فائذن لى أن أصلى فى قبرى.

وكان أبو مسلم الخولانى قد علق سوطًا فى مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومى فوالله لأزحفن بك رحقًا حتى يكون الكلل منك لا منى، فإذا دخلت الفترة (أى إذا أصابه الفتور والكسل) تناول سوطه وضرب به ساقه، ويقول: أنت أولى بالضرب من دابتى وكان يقول: أيظن

أصحاب محمد على أن يستأثروا به دوننا، كلا والله لنزاحمهم عليه زحامًا حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالاً.

وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له: القيامة غدًا ما وجد متزايدًا.

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهًا؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره.

وقال عبد الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو، فصيح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح، وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت! ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت! والله لاعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك! فقلت لارمقنه اليوم، فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في موضعه، حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل، فوالله ما زال ذابه حتى رأيته صريعًا، فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة.

وفات ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة. وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشيًا أو التصدق بجميع ماله. كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لها بما فيه نجاتها. مراقبــة الله

فإن قلت: إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها؟

فأقول: سبيلك في ذلك أن تُسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين. ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به. وكان بعضهم يقول: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعاً. إلا أن هذا العلاج قد تعذّر إذ قد فُقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين، فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم.

#### قدوات في المراقبة من نساء السلف الصالح

فإن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لها: يا نفس لا تستنكفى أن تكونى أقل من امرأة . . . فأخسس برجل يقصر عن امرأة فى أمر دينها ودنياها! ولنذكر الآن نبذة من أحوال المجتهدات؛ فقد روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها، ثم قالت: إلهى قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامى بين يديك، ثم

تُقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت: إلهى هذا الليل قد ادبر، وهذا النهار قد أسفر فليت شعرى أقبلت منى ليلتى فأهنأ أم رددتها على فأعزى؟ وعزتك لهذا دأبى ودأبك ما أبقيتنى، وعزتك لو انتهرتنى عن بابك ما برحت لما وقع فى نفسى من جودك وكرمك.

ويروى عن (عجرة) أنها كانت تحيى الليل، وكانت مكفوفة البصر، فإذا كان فى السحر نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دُجى الليالى يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهى أسألك لا بغيرك أن تجعلنى فى أوّل زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك فى عليين فى درجة المقربين، وأن تُلحقنى بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الرحماء، وأعظم العظماء، وأكرم الكرماء يا كريم، ثم تخر ساجدة، فيسمع لها وجبة (أى: سقطة) ثم لا تزال تدعو وتبكى إلى الفجر.

وقال محمد بن معاذ حدثتنى امرأة من المتعبدات قالت: رأيت في منامى كانى أدخلت الجنة، فإذا أهل الجنة قيام على أبوابها، فقلت: ما شأن أهل الجنة قيام؟ فقال لى قائل: خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التى رُخرفت الجنان لقدومها! فقلت: ومن هذه المرأة؟ فقيل: أمة سوداء من أهل الأيكة يقال لها: شعوانة. قالت: أختى والله، قالت: فبينما أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطير بها في الهواء فلما رأيتها ناديت: يا أختى أما

ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فالحقنى بك؟ قالت: فتبسمت إلى وقالت: لم يأن الأوان لقدومك ولكن احفظى عنى اثنتين: الزمى الحزن قلبك وقدّمى محبة الله على هواك ولا يضرك متى مُتّ.

فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من المجتهدين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك، وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.

### فضل مراقبة الله عز وجل

إن الإنسان إذا راقب ربه؛ فإن ذلك من أنفع الأدوية له في علاج الغفلة، وذلك لأنه يعلم أن ربه لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك فالمراقبة علاج نافع في إصلاح النية فهو يَوقن أن الله مطلع عليه، وأنه يعلم السر وأخفى، ولذلك نقول إن الإنسان لا ينصلح حاله إلا بعلمه يقينًا أن الله مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ يَخْفَى عليه من أمره شيء ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (اللك: ١٤).

قال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة.

وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى؛ فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وجل. وقال أبو عثمان: قال لى أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظًا لنفسك وقلبك ولا يغرّنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك.

وحكى أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائراً وسكينًا، وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره فى موضع لا يراه فيه أحد، ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم، فرجع كل واحد بطائره مذبوحًا ورجع الشاب والطائر حى فى يده، فقال: مالك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: لم أجد موضعًا لا يرانى فيه أحد، إذ الله مطلع على فى كل مكان، فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا: حق لك أن نكرم.

وقال محمد بن على الترمذى: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.

وحُكى أن زليخا لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنم كان لها فقال يوسف: مالك؟ أتستحيين من مراقبة جماد ولا أستحى من مراقبة الملك الجبار!

مراقبـة الله

وحكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها، فقالت له: ألا تستحى؟ فقال: بمن أستحى وما يرانا إلا الكواكب؟ قالت: فأين مكوكبها؟ . . وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه.

وقال مالك بن دينار: رحم الله امرءًا قال لنفسه: الست صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا؟ ثم زمّها ثم خطمها ثم الزمها كتاب الله فكان له قَائدًا.

وقال إبراهيم التيمى: مثّلت نفسى فى الجنة آكل من ثمراتها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها. ثم مثلتها فى النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. ثم قلت لنفسى: يا نفس، أى شىء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا، فأعمل صالحًا، قال: فأنت فى الأمنية فاعملى!!

وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول لنفسه: يا حُنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟

ومن أساليب محاسبة النفس ما رُوى عن توبة (ابن الصمة) وكان محاسبًا لنفسه أنه حاسبها يومًا، فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون الف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى؟ ألقى الله بأحد وعشرين ألف ذنب! فكيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب!

وبالجملة فمحاسبة النفس ومراقبة الله تجعل القلب والجوارح في يقظة دائمة وخوف دائم وطاعة دائمة. وإذا وقع الإنسان في الذنب فسرعان ما يرجع ويتوب إلى خالقه جل وعلا.

وحسبك من كل هذا أن تكون ذاكرًا لله على الدوام فى كل زمان ومكان خائفًا من بطشه وعقابه. . خائفًا أن يحرمك رؤيته والنظر إلى وجهه ﴿كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَتِذ لِّمَحُوبُونَ ﴾ (المطنفين: ١٥).

وأخيرًا فإن ثمرة الخشية التي تخرج من غصن المراقبة سبب من أسباب النجاة، فقد قال الصادق المصدوق على: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات» وذكر فيه \_ «وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغني وخشية الله في السر والعلانية»

(صحيح الجامع: ٣٠٤٥)

# النبى ويتاليهم بعلم أمته مراقبة الله

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه: «استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء

مواقبـة الله

فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، (صحيح الجامع: ٩٣٥)

قال المناوى فى الفيض: «استحيوا من الله حق الحياء» بترك الشهوات والنهمات، وتحمل المكاره على النفس حتى تصير مدبوغة، فعندها تطهر الأخلاق، وتشرق أنوار الاسماء فى صدر العبد، ويقرر علمه بالله فيعيش غنيًا بالله ما عاش.

ولذا قال على: (ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت) (السلسلة الصحيحة: ٥٥٠١).

وقال أبو القاسم الحكيم: «من خاف شيئًا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه».

وقيل للإمام الشعبى: يا عالم. قال: إنما العالم من يخشى الله، وذلك لقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (ناطر: ٢٨).

وقال رسول الله على: ﴿إِن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لى حطبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارًا، حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت (أى صارت فحمًا) فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يومًا راحًا (شديد الرياح) فاذروه في اليم.. ففعلوا فجمعه الله فقال

له: لِمَ فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر الله له» (متفق عليه).

وقال ﷺ: «من استطاع منكم أن يكون له حِب، من عملٍ صالح فليفعل» (صحيح الجامع: ٦٠١٨).

وهكذا تكون المراقبة لله عز وجل بأن ينشغل الإنسان المؤمن بعين الله ومراقبته ولا ينشغل بعين الناس طلبًا للحمد والثناء، فقد قال على: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس»(۱).

### أحوال النبي ﷺ مع خشيته لله

وها هو سيد الدعاة وخير من عَبَد الله حق العبادة وخشيه حق الخشية يُعلم أمته كيف تخاف ربها وتراقبه في سكناتها وحركاتها وفي سرها وعلانيتها.

قال على: ﴿إِنَّى أَرَى مَا لَا تَرُونَ أَطَّتَ السَّمَاءُ وَحُقَ لَهَا أَنَ تَنْظُ مَا فَيْهَا مُوضَعَ أَرْبِعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلْكُ وَاضْعَ جَبِهِتَهِ سَاجِدًا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا وما تلذذتم بالنساء على الفُرُش ولخرجتم إلى الصُعدات تجارون إلى الله تعالى، (صحيح الجامع: ٢٤٤٩).

وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على كان إذا تغير الهواء وهبّت ربح عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج، كل ذلك خوفًا من عذاب الله (متفي عليه).

وروى عبد الله بن الشخير: أن رسول الله على كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجَل.

(صحيح أبي داود: ٧٩٩)

وكيف لا يخاف ربه وهو أعلم الناس بربه. وقد قال تعالى: «وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادى» (صحيح الجامع: ٤٣٣٢).

فكان النبى ﷺ يقوم الليل حتى تدمى قدماه، وكان يسأل ربه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك»

(صحيح الجامع: ١٢٦٨)

بل أخبر عن نفسه فقال ﷺ: «والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم خشية له» (متفق عليه).

### خوف الملائكة والأنبياء

فأما عن الملائكة فقد قال الله عنهم: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٥٠).

قال ﷺ: «مررت ليلة أُسرى بى بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالى من خشية الله تعالى» (صحيح الجامع: ٥٨٦٤).

وقال عِيَّالِيُّيِم لِجبريل: «مالى لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت النار» (رواه أحمد بسندِ جيد).

قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الجنة ثلاثماثة عام، وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة.

وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحًا عليه السلام في ابنه فقال ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلَينَ ﴾ (مود: ٤٦) بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء.

وقال أبو الدرداء \_ رضى الله عنه \_: كان يُسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بُعد خوفًا من الله عز وجل.

وقيل: كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل أى الخوف.

وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دمًا.

### خوف أصحاب النبي ﷺ

ها هو أبو بكر الصديق ــ رضى الله عنه ــ يقول: وددت

مراقبة الله

أنى شعرة فى جنب عبد مؤمن، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من حشية الله عز وجل.

وهذا عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قرأ سورة الطور حتى بلغ: ﴿إِنَّ عذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ ﴾ بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، . . وقال لابنه وهو يموت: ويحك ضع خدى على الأرض عساه يرحمني، ثم قال: ويل أمى إن لم يغفر لى \_ ثلاثاً \_ ثم قضى، وكان يمر بالآية في ورده بالليل تخيفه فيبقى في البيت أيامًا يُعاد يحسبونه مريضًا، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء.

وقال له ابن عباس: «مصَّر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل»، فقال: «وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر».

وهذا عثمان بن عفان \_ رضى الله عنه \_ كان إذا وقف على القبر يبكى حتى يبل لحيته، قال: «لو أننى بين الجنة والنار ولا أدرى إلى أيتهما أصير لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير».

وهذا أبو الدرداء \_ رضى الله عنه \_ كان يقول: «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت؛ ما أكلتم طعامًا على شهوة، ولا شربتم شرابًا على شهوة أبدًا، ولا دخلتم بيتًا تستظلون به،

مراقبــة اللـه

ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أنى شجرة تُعضد ثم تؤكل».

وكان ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أسفل عينيه مثل الشراك البالى من كثرة الدموع.

وقال على رضى الله عنه وقد سلّم من صلاة الفجر، وقد علاه كآبة وهو يقلب يده: القد رأيت أصحاب رسول الله علم أر اليوم شيئًا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعنًا صفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى؛ قد باتوا سُجدًا وقيامًا يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا وذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله فكأني بالقوم باتوا غافلين». ثم قام فما رؤى بعد ذلك ضاحكًا حتى ضربه ابن ملجم.

وقال موسى بن مسعود: «كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه».

#### سلطنا الصالح وثمرات المراقبة

وإليك يا أخى تلك النماذج من المراقبة وكيف كانت ثمرتها مع سلفنا الصالح.

أصدر عمر رضي الله عنه قانونًا يمنع غش اللبن بخلطه

مراقب ١٠١٨ مراقب ١٠١٨

بالماء، ولكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف، وأن تقبض على كل خائن وغاش؟!

القانون أعجز من هذا؛ فإن عين الإنسان لها حدود لا تتجاوزها. . أما عين الله فلا يعجزها شيء . . . فالإيمان بالله والمراقبة له هو الذي يعمل عمله في هذا المجال .

وهنا تُحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها: الأم تريد أن تخلط اللبن طمعًا في زيادة الربح، والبنت المؤمنة تذكّرها بمنع أمير المؤمنين لهذا الأمر، فتقول الأم: وهل أمير المؤمنين يرانا؟ فترد الابنة بهذا الجواب الذي نبع من قلب مؤمن بالله، ويعلم أن الله مطلع عليه، قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا، فما كان من عمر الذي سمع تلك المقالة من هذه الفتاة الصالحة المراقبة لله عز وجل إلا أن قام إلى أولاده، وقال: ليذهب أحدكم إلى تلك الفتاة فليتزوجها، فإني لأرجو الله أن يُخرج من أصلابها رجلاً يوحد الله به كلمة المسلمين، . . وكان الذي توقعه عمر رضى الله عنه، فقد تزوجها ابنه عاصم، فأغبت له بنتاً سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، ثم تزوجت ليلى بعبد العزيز بن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قاد المسلمين فأنجبت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قاد المسلمين فأنجبت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قاد المسلمين إلى كل خير، . . . وهكذا تكون نتيجة المراقبة لله جل وعلا

وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي

الله عنه إلى مكة فانحدر بنا راع من الجبل، فقال له عمر ممتحنًا له: يا راعى بعنى شاة من هذه الغنم، فقال: إنى مملوك، فقال عمر: قل لسيدك أكلها الذئب (يريد أن يختبره) فقال الراعى: فأين الله؟ فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه واعتقه، وقال له: اعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك فى الآخرة».

وهذا عبد الله بن مسعود الذى راقب الله جل وعلا فتأمل معى كيف كان جزاؤه ؟! يقول ابن مسعود: كنت أرعى غنمًا لعقبة ابن أبى معيط، فمر بى رسول الله على وأبو بكر فقال: يا غلام هل من لبن ؟ قلت: نعم، ولكنى مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل ؟ (أى لا تُخرج لبنًا) فأتيته بشأة، فمسح ضرعها، فنزل لبن، فحلب فى إناء، فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص فقلص، ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله! علمني من هذا القول، فمسح رأسى وقال: يرحمك الله إنك غليم مُعلم الرواه أحمد بسند حسن).

فكان من نتيجة هذه المراقبة أن الله جعله من المسارعين للدخول في الإسلام، ثم خصه النبي الله بنعمة عظيمة ألا وهي أنه قال للصحابة: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبى حذيفة» (صحيح الجامع: ٣٢١٣)، فكان ابن مسعود في مقدمة

هؤلاء...

وقال ابن مسعود: كنت أجتنى لرسول الله على من الأراك (ليأتيه بالسواك) قال: فضحك القوم من دقة ساقى، فقال النبى على: مم تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: «والذى نفسى بيده لهى أثقل فى الميزان من أحد» (رواه أحمد بسند حسن) أى أثقل فى الميزان من جبل أحد... فعليك يا أخى أن تراقب الله في المير والعلن؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

ولذا كان الأندلسي يعظ ابنه فيقول:

وإذا خلوت بريبة في ظُلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيى من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وكان الإمام أحمد ينشد:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب فحذار أن تُظهر للناس صلاحك وتبارز بالمعاصى من هو أقرب إليك من حبل الوريد، بل كن أمينًا فيما بينك وبين ربك ولا تس رقابة الله.

#### كلمات من نور

وعن كنانة بن جبلة السلمى قال: قال بكر بن عبد الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقنى بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منى، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصى فهو خير منى، وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته.

وعنه القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرًا ما كان يخطر ببالى فأقول فى نفسى: بأى شىء فُضًل هذا الرجل علينا حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة؟ إنَّ كان يصلى إنَّا لنصلى، ولتن كان يصوم إنَّا لنصوم، وإن كان يغزُو، فإنا لنخزو، وإن كان يحج إنَّا لنحج

قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشّى في بيت إذ طُفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج (وخرج يستصبح فمكّث هنيهة ثم جاء بالسراج) فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسى: بهذه الخشية فُضًل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظُلمة ذَكر القيامة (صفة الصفوة: ١٤٥/٤).

وعن ابن مسعود أنه كان يقول إذا قعد: إنكم في ممر الليل

مراقبـة الله

والنهار فى آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتى بغتة، من زرع خيرًا يُوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرًا يُوشك أن يحصد ندامة (السير للذهبى: ٤٩٧/١).

وعن ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بُعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤودٌ، المهبطُ منها إلى الجنة أو النار.

#### من كان لله كما يريد كان الله له كما يريد

كان (المبارك) عبدًا رقيقاً أعتقه سيده، ثم اشتغل أجيرًا عند صاحب بستان، وفي ذات يوم خرج صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان، وقال للمبارك: ائتنا برمان حلو فقطف رمانات ثم قدمها إليهم، فإذا هي حامضة، فقال صاحب البستان: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. . فقال له: أنت من كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا (وظن أنه يخدعه) فسأل الجيران عنه، فقالوا: ما أكل رمانة واحدة. فقال له صاحب البستان: يا مبارك . . أريد أن أستشيرك في أمر صاحب البستان: يا مبارك . . أريد أن أستشيرك في أمر هام . . إنني ليس عندى إلا ابنة واحدة فلمن أزوجها؟ فقال له اله يا سيدى لقد كان اليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، والعرب للحسب، والمسلمون يزوجون للتقوى، فمن

أى الأصناف أنت زوج ابنتك للصنف الذى أنت منه. فقال: والله لا أزوجها إلا على التقوى وما وجدت إنسانًا أتقى لله منك فقد أعتقتك وزوجتك ابنتى!!!. سبحان الله عف المبارك عن رمانة من البستان فسيق إليه البستان وصاحبته، والجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه،... ومن هذا البيت خرج شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك الذى كان يقول: لأن أرد درهما من شبهة خير لى من أن أتصدق عائة ألف درهم، ومائة ألف درهم... حتى عد ستمائة ألف درهم ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ ﴾ (الاعراف: ٥٨).

من كان لله كما يريد كان الله له كما يريد.

#### المراقبة سبيلك إلى التقوى

إن العبد إذا راقب ربه في كل صغيرة وكبيرة وداوم على ذلك؛ فإنه لا شك أنه سيصبح من المتقين، ولذا قال الواحد من أصحابه: «أوصيك أن تستحى من الله تعالى كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» (صحيح الجامع: ٢٥٤١). وقال الله تعالى في سرً أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدًا شيئًا ولا تقض المانة ولا تقض بين اثنين» (صحيح الجامع: ٢٥٤٤).

نعم والله. . فخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات

مراقبـة الله

ومن أسباب حصول العبد على درجة التقوى التى هى مفتاح كل خير.

كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التى لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولى خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خَلَف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف.

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصنى، فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

وقال الشافعي: أعزّ الأشياء ثلاثة: الجود من قِلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يُرجى أو يُخاف.

ودخل بعضهم غيضة (مكان به شجر كثير) فقال: لو خلوت ههنا بمعصية فمن كان يراني؟ فسمع هاتفًا بصوت ملأ الغيضة يقول: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك: ١٤).

ورأى محمد بن المنكدر رجلاً واقفاً مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. .

وقال الحارث المحاسبى: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وفى الجملة فتقوى الله فى السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين

قال أبو الدرداء: ليتى أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصى الله فيلقى الله له البغض فى قلوب المؤمنين. قال أبو سليمان: إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روى فى هذا ما روى عن أبى جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجراً يكرى الدراهم، فمر ذات يوم بصيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا فنكس رأسه، وقال: يارب أفشيت سرى إلى الصبيان، فرجع فنكس رأسه، وقال: يارب إنى أسير وإنى قد اشتريت نفسى فجمع ماله كله. وقال: يارب إنى أسير وإنى قد اشتريت نفسى منك بهذا المال فأعتقى، فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ فى العبادة، ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد، فبكى وقال: يارب أنت تذم مرة وكله من عندك.

هكذا تكون مراقبة الله عز وجل، وهكذا كان حال سلفنا الصالح مع نعمة المراقبة لله جل وعلا.

# الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان

اعلم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة أن تلك الجوارح ستشهد علينا يوم القيامة؛ لأن الله هو الذي يُنطقها لتكون حُجة على صاحبها فلا يستطيع أن ينكر شيئاً من ذنوبه.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٤ يَوْمَئِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ الْمُبِينُ ﴾ (النور: ٢٤ \_ ٢٥).

وقال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَسْهُدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يس: ٦٥).

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّه إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 

﴿ وَجَلُودُهُمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجَلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْهُمْ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةً عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿ وَهَا كُنتُمْ تَسْتَتُرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَإِلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَيَنتُم إِنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَيَنتُم بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصَبْحَتُم مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَإِنْ يَصْبُرُوا فَالنَّارُ مَثُونَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا لَكُن اللّهُ هُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَالنَّارُ مَثُونَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مَنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ (فصلت: ١٩ – ٢٤).

قال أنس رضى الله عنه: كنا مع رسول الله علم فضحك ثم قال: «أتدرون بما أضحك» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من

مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجرنى من الظلم؟" قال: "يقول بلى" قال: "فيقول فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى . . . فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهوداً" قال: "فيُختم على فيه، ويقال لأركانه انطقى" قال: "فتنطق بأعماله ثم يُخلى بينه وبين الكلام، فيقول لأعضائه: بُعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل" (اخرجه مسلم)

فاتق الله يا أخى فى تلك الجوارح لا تسع بها إلى المعاصى، بل اجعلها تعمل فى طاعة الله جل وعلا، فإن الجوارح ستنطق وتتكلم وتخبر بما عملته، وهذا ليس بعجيب إذا ما علمت أن الأرض التى هى من الحجارة والصخور سوف تتكلم وتخبر بكل ما حدث على ظهرها: ﴿ يَوْمَعُذ يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَا اللَّهُ الزَّارِلَة: ٤ \_ ٥).

### جبال من الحسنات يجعلها الله هباء منثوراً (((

قال على: «لأعلمن أقواماً من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثوراً. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» (صحيح الجامع: ٥٠٢٨). ولذلك فلابد للعبد أن يراقب الله في خلوته وفي جلوته وفي كل زمان ومكان.

مراقبة الله

ولقد أجزل الله العطاء لمن راقبه فى السر والعلن فقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (الملك: ١٢).

### الرقابة وأثرها في حياة الفرد والأمة

إن مراقبة الله تحيى القلوب الموات وتوقظ الضمائر النائمة وتجعل من الإنسان نموذجاً فريداً يندر وجوده بين سائر البشر فهو لا يخطو خطوة ولا يضعها إلا وهو يسأل نفسه: هل هذا العمل يرضى الله أم لا؟ فتجد أن سكناته وحركاته كلها لله. وإذا راقب كل واحد منا ربه فإن الأمة بأسرها ستعيش في مأمن من كل سوء لأن أبناء الأمة قد سلكوا طريق النجاة وعاشوا في طاعة الله فجلبوا الخير للأمة وحجبوا عنها كل شر بطاعتهم لربهم ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْناً عَلَيْهِم بَركات مِن السَّماء والأرض ﴾ (الاعراف: ٩٦).

وها هى الأمثلة على أن الرقابة تجعل المجتمع المسلم مجتمع خير وأمن وأمان ومحبة وإخاء.

## الرقابة تقود المؤمن لكي يعترف بجرائمه

إن المؤمن ينأى بنفسه عن الوقوع في الشبهات، فضلاً عن

مراقبــة اللـه

الحرام، ولكنه إذا اقترف ذنباً أو عمل جُرماً فإنه لا يخشى عقاب البشر، بل يخشى عقاب رب البشر سبحانه وتعالى فيذهب ويقوده إيمانه وأمانته لأن يعترف على نفسه بجُرمه ويطلب القصاص من نفسه يوم أن كانت الرقابة لله جل وعلا.

نعم إنه الإيمان الذي يُخرج لنا نماذج تذهب بنفسها إلى الحاكم لتعترف على نفسها بالجريمة؛ لأن خوفهم من الله أشد بكثير من خوفهم من البشر ـ فإذا كان القانون يفرض العقوبات الرادعة على كل من يرتكب الجرائم فإن الناس يبحثون دائماً عن ثغرات القانون ـ وما أكثرها لأنها ليست من عند الله فيحاولون التفلت من زمام العقوبة على جرائم قد ارتكبوها أما إذا نظرنا إلى ما يفرضه قانون الإيمان على الفرد المؤمن فإن إيمانه يفرض عليه مراقبة الله في السر والعلن، فإذا وقع في الجريمة وجد الإيمان يقوده إلى أن يعترف على نفسه ويطلب القصاص من نفسه حتى يفوز بمغفرة الله ورضوانه ورجاء أن يكون ذلك كفارة له عن ذنبه وشفيعاً له إلى ربه ولا يخشى في ذلك أن تُقطع يده أو أن يُرجم أو أن يُجلد!!

فها هو ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أُريدُ أن تُطهِّرنى . . . فرده ، فلما كان من الغد أتاه ، فقال : يا رسول الله! إنى قد زنيت . . . فرده الثانية ، فأرسل رسول الله عليه

إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله باساً تُنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمهُ إلا وفيُّ العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسألَ عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرةً ثم أمر به فرُجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرني وإنه ردِها فلما كان الغدُ قالت: يا رسول الله! لِمَ تردُّنَّى لعلك أن تردُّنى كِما رددت ماعزاً، فوالله إنى لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلَّما فطمته أتته بالصبى في يده كسرةً خُبزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الَّصبي إلى رجلٍ من المسلمين ثم أمر بها فحُفِرَ لها إلى صدرها وأمر الناسِ فرجَّموها. . . فيقبل خالِد بن الوليد بحجر فرمي رأسها فتنضّح الدمُ على وجه خالد فسبُّها، فسمع نبي الله على سبَّهُ إياها، فقال: مهلِّريا خاللهُ فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مكس لغُفُرَ له، ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنَت (اخرجه مسلم).

### الرقابة تدفع المؤمن ليؤدي الحقوق المادية

يقول الدكتور يوسف القرضاوى في كتابه «الإيمان والحياة»: قد تفرض القوانين التي وضعها البشر لأنفسهم، أو يضعها لهم جماعة منهم ضرائب على أهل المال منهم مقابل ما تُقدِّم لهم الدولة من خدمات، وأداءً لما يجب عليهم من مشاركة فى أعباء الأمة وواجباتها، ولكنا نجدهم يتهربون من أدائها بكل وسيلة، ويتحايلون على التخلص من التزامها بكل سبيل!!

وازن هذا بالزكاة في الإسلام، تلك الضريبة التي فرضها الإيمان عبادة على المسلم، يتقرّب بها إلى مولاه، ويُقدمها طيب النفس، راضي القلب، داعياً ربه: «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرماً» محاولاً أن تكون من أطيب ما عنده وأفضله، يُحاسب نفسه قبل حساب جُباتها (العاملين عليها) وقد يبذل أكثر مما يُطلب منه موقناً أن ما عنده ينفد وما عند الله

فعن أبى بن كعب قال: بعثنى النبى مصدقا ـ جامعاً للصدقة ـ فمررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدّ ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله على منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته قال: فإنى فاعل، فخرج معى وخرج بالناقة التى عرض على حتى قدمنا على رسول الله على وسول الله على وسول الله على ما الله ما قام في مالى

رسول الله على ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالى، فزعم أنّ ما على فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة لياخذها فأبى على وها هي ذه قد جنتك بها يا رسول الله خُذها، فقال له رسول الله على: ذاك الذى عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جنتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله على بقبضها ودعا له في ماله بالبركة».

#### الرقابة تجعل المؤمن لا يأكل إلا حلالا

إن الواجب على كل مسلم أن يسلك سبل الحلال وينأى بنفسه عن مواطن الشبهة، فلا يأكل إلا الحلال ولا يُدخل بيته إلا الحلال... قال على: «يأتى على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو حرام»

(صحيح الجامع: ٨٠٠٣).

وقال على: ﴿لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس ــ وذكر منهم ــ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه (صحيح الجامع: ٢٩٩٩).

وتأمل معى كيف كان ورع أصحاب النبى على وعلى رأسهم (الصديق) رضى الله عنها والصديق) رضى الله عنه علام يُخرج له الحراج، وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه غلام يُخرج له الحَراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشىء،

مراقبـة الله

فأكل منه أبو بكر... فقال له الغلام: أتدرى ما هذا؟. فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنى خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك. هذا الذي أكلت منه... فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» (أخرجه البخاري).

### الرقابة وأثرها في إشاعة العدل

إن مراقبة الله توقظ ضمير المؤمن فتجعله يخاف أن يأتى يوم القيامة مفلساً من كثرة المظالم. . فتجده أحياناً يقتص من نفسه خوفاً من أن يلقى الله وعليه مظلمة لأحد من الناس.

ذلك الضمير الذى جعل خليفة كعمر يدخل حائطاً لقضاء حاجة، فيسمعه أنس يقول \_ وبينهما جدار الحائط \_: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين!! بَخ بَخ!! والله لتتقين الله بُنّي الخطاب، أو ليعذبنك!!

هذا الضمير هو الذي جعله في عام المجاعة المعروف بـ «عام الرمادة» لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده، فيكلمه بعض الصحابة في ذلك، فيقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع!

ويحدثنا الشعبى أن علياً رضى الله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند نصرانى. فأقبل به إلى القاضى «شُريح» يخاصمه، وقال عليٌّ: هذه الدرع درعى ولم أبع ولم أهب. فقال شُريح مراقب قالله

للنصراتى: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصرائى: ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب! فالتفت شريح إلى على وقال: يا أمير المؤمنين؛ ألك بينة؟ فابتسم على وقال: أصاب شريح، ما لى بينة. فقضى بالدرع للنصرائى، فأخذها ومشى خطوات ثم رجع، فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه فيقتضى فيقضى عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. الدرع والله \_ درعك يا أمير المؤمنين، سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين. قال: أما إذ أسلمت فهى لك.

وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك بن دينار: يقولون: مالك راهد!.. أيُّ رهد عندى؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها، فتركها حُداة!

أجل، فلم يكن له فى خلافته سوى قميص واحد يلبسه، فكان إذا غسلوه جلس فى المنزل حتى ييبس. وهو الذى نشأ وشَبَّ فى أحضان النعيم.

ودخل على امرأته يوماً فسألها أن تُقرضه درهماً يشترى به عنباً، فلم يجد عندها شيئاً.. فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزائنك ما تشترى به عنباً؟! فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غداً في نار جهنم.

وقد اجتهد فى مدة ولايته \_ مع قصرها \_ حتى رد المظالم، وصرف إلى كل ذى حق حقه، وكان مناديه ينادى فى كل يوم: أين الغارمون؟ أين الراغبون فى الزواج؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كُلاً من هؤلاء.

ومع عدله وزُهده، ورده للمظالم، وشدته على نفسه وآقاربه كان يُناجى ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر.

واثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيراً يا أمير المؤمنين. فقال: بل جزى الله الإسلام عنى خيراً.

#### الرقابة وأشرها في المواساة والإيثار

وتتجلى آثار الرقابة في هذا الأمر تجلياً لا تكاد تراه إلا في زمن الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان.

فإن الرجل منهم كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكان يبذل له من وقته وماله وجهده ما يبذله لأحب أولاده وأهله إليه، بل قد يرتقى به الإيمان حتى يؤثر أخاه على نفسه فيعطيه الشيء الذى هو في أشد الحاجة إليه. . . كل ذلك يفعله ابتغاء مرضاة الله

بعث معاوية بن أبى سفيان بثمانين ألف درهم إلى عائشة، وكانت صائمة، وعليها ثوب خَلَق، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تُبق منه شيئاً. فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين؛ ما استطعت أن تشترى لنا لحماً بدرهم تفطرين عليه؟ فقالت: يا بُنية؛ لو ذكرتيني لفعلت !

وروى ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف باع لعثمان بن عفان أرضاً له بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك في الفقراء من أقاربه، وفي ذي الحاجة من الناس، وفي أمهات المؤمنين.

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضى دينهم ويصل ثلثاً.

وذكر الغزالى فى الإحياء عن ابن عمر قال: أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله على رأس شاة فقال: فلان أحوج إليه منى، فبعث به إليه. فبعث به هو أيضاً إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول، بعد أن تداوله سبعة!

وقد مدح الله عز وجل الانصار بالإيمان والإيثار، نقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًّا أُوتُوا وَيُؤثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المشر: ٩).

وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: «لما قدموا المدينة آخى رسول الله عليه بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع . قال لعبد الرحمن: إنى أكثر الأنصار مالاً فاقسم مالى نصفين، ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لى أطلقها، فإذا انقضت عدَّتها فتزوجها. قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك . أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بنى قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو يوماً، ثم جاء يوماً وبه أثر صُفْرة. فقال النبى عليه : «مَهيم ؟» قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب — أو وزن نواة من ذهب — شك إبراهيم.

وعن حذيفة العدوى قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلى أن نعم، فإذا رجل يقول: آه. فأشار ابن عمى إلى أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص. فقلت: أسقيك؟ فسمح به آخر فقال: آه. فأشار هشام انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن

وها هو رجل يؤثر إخوانه بالحياة لحظات!!!

مراقبة الله

فعن أبى العباس بن عطاء قال: سعى ساع بالصوفية إلى الخليفة فقال: إن هاهنا قوماً من الزنادقة يرفضون الشريعة، فأخذ أبا الحسين النورى، وأبا حمزة، والدقاق، وتستر الجنيد بالفقه، فكان يتكلم على مذهب أبى ثور، فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فبدر أبو الحسين إلى السياف ليضرب عنقه! فقال له السياف: مالك بدرت من بين أصحابك؟! فقال: أحببت أن أوثر أصحابي بحياة هذه اللحظة، فتعجب السياف من ذلك وجميع من حضر. وكتب به إلى الخليفة، فرد أمرهم إلى القاضى إسماعيل بن إسحاق، فقام إليه النورى، فسأله عن أصول الفرائض فى الطهارة والصلاة، فأجابه، ثم قال: وبعد هذا فإن لله عباداً يأكلون بالله، ويصدرون بالله ويردون بالله، ويلبسون بالله ويسمعون بالله، ويصدرون بالله ويردون بالله. فلما سمع القاضى كلامه بكى بكاء شديداً ثم دخل على الخليفة فقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فما على وجه الأرض موحد (تاريخ بغداد: ١٥/١٥).

فيا لها من مواقف من الإيثار لكل من راقب الله وآمن به وباليوم الآخر.

#### الرقابة وأثرها في صدق المعاملة

إن الغالب على التجار أن الواحد منهم يسعى لكثرة الربح، سواءً كان من الحلال أم من الحرام (إلا من رحمه الله). ولكن المؤمن الذى يراقب ربه لا يشغله الربح ولا تشغله الدنيا بأسرها، وذلك لأن يوقن بأن الرزق بيد الله، وأن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته. . . ولذا تراه يصدق فى بيعه وشرائه.

يروى الإمام الغزالى عن محمد بن المنكدر أنه كان له شُقق بعضها بخمسة دراهم، وبعضها بعشرة، فباع غلامه فى غيبته لأعرابى شُقة من الخمسيات بعشرة، فلما عاد ابن المنكدر وعرف، لم يزل يطلب ذلك الأعرابى المشترى طول النهار حتى وجده، فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوى خمسة بعشرة. فقال الأعرابى: يا هذا، قد رضيتُ. فقال: وإن رضيتَ. فإنًا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شُقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شُقتنا وتأخذ دراهمك. فرد عليه خمسة، وإما أن ترد شُقتنا وتأخذ دراهمك.

بل لا أكون مبالغاً إذا قلت إن الإسلام انتشر في بقاع الأرض بصدق المعاملة وأمانة البيع والشراء؛ لأن المسلم إذا كان صادقاً أميناً في بيعه وشرائه فقد شهد للإسلام شهادة عملية كما شهد له من قبل شهادة قولية.

#### ما الذي يعينك على مراقبة الله

وأخيرأ نختم هذا الكتيب بتلك الأمور التي تعينك على

مراقبـة الله

مراقبة الله.

## أولاً ــ التعرف على الله:

إن العبد كلما ازداد علماً بالله وأسمائه وصفاته واستحقاقه لحميع أنواع العبادة كلما ازداد حباً لله وخوفاً من عقابه. ولذلك فيجب على المؤمن أن يعرف خالقه من خلال التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذلك من خلال النظر والتأمل في بديع صنع الله. وعندها ستجد لسانك يلهج بذكره ويقول: ﴿ رَبّناً مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنا عَذَابَ النّارِ ﴾ ويقول: ﴿ رَبّناً مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنا عَذَابَ النّارِ ﴾

ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ وَالأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ (الزمر: ٢٧).

وقال أحد السلف الصالح: «لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت».

ولذا كان من دعاء النبي على: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (اخرجه مسلم).

عندها تعرف أنك أمام رب عظيم يجب أن يُطاع فى السر والعلانية، بل فى كل زمان ومكان؛ لأنك كلما ازدت علما بالله كلما ازدت له خشية. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَاده الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٢٨).

### ثانياً \_ أن تستحضر رقابته :

أن تحاول في كل لحظة أن تستحضر رقابته سبحانه وتعالى عمثلاً أمر النبي على: «اتق الله حيثما كنت»، وقوله الله «احفظ الله يحفظك»، وقوله على: «أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك». وأن تتعرف على آيات قدرته ومراقبته لعبده في كل ما يفعله فهو القائل – جل وعلا –: ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتَحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مَن وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا ولا حَبَّة فِي ظُلُمَاتِ الأرضِ ولا رَطْب ولا يَابس إِلاَّ في كتاب مُبين ﴾ (الانعام: ٥٩).

وهو القائل سبحانه: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (مود: ٥) وهو القائل سبحانه: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ

يُبَيِّتُونَ مَا لا يَزْضَنَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظًا ﴾ (النساء: ١٠٨).

كل ذلك يجعلك أيها الأخ الحبيب تشعر بأنه مطلع عليك في كل أحوالك فهو القائل سبحانه: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو َ اللَّعْلِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (اللك: ١٤).

كل ذلك يعينك على أن تزداد فى طاعته وتبتعد عن معصيته، وهذا هو الهدف الأسمى والأعلى من رقابة الله تعالى.

# ثالثاً \_ أن تستشعر نعمته عليك:

فهو القائل ـ جل وعلا ــ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ (الرحمن: ٦٠).

وقال تعالى: ﴿ وَآتَاكُم مَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (إبراميم: ٣٤).

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلا هُدَّى وَلا كِتَابٍ مُنْيِرٍ ﴾ (لقمان: ٢٠) عراقبــة الله

فكل ذرة في جسدك من فضل الله ونعمته عليك. فحياتك كلها من آثار نعمته ورحمته.

\_ إن المؤمن عندما يتذكر نعمة ربه عليه (وكفى بالإسلام نعمة)، فإن ذلك يكون حادياً له لمحبة الله ولخشية الله ومراقبته.

رابعاً \_ التأسى برسول الله على وأصحابه رضى الله عنهم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهِ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٢١).

وعن أنس رضى الله عنه قال: خطب رسول الله على خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» فغطى أصحاب رسول الله على وجوههم ولهم خنين. وفى رواية: بلغ رسول الله على عن أصحابه شيء فخطب فقال: «عُرضت على الجنة والنار فلم أر كاليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم

مراقب الله

كثيراً» فما أتى على أصحاب رسول الله على يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين» (أخرجه البخاري).

فهذا كان حال رسول الله علله وأصحابه رضى الله عنهم، فمن أراد الخير فليتأس بهم.

خامساً – البُعد عن أصدقاء السوء والحرص على الرفقة الصالحة

قال على الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل (صحيح الجامع: ٣٥٤٥).

فمصاحبة أهل الصلاح والتقوى تجعل المؤمن يستحى أن يعصى الله أمامهم، ومن ثم فهو يتورع أن يعصى الله إذا خلا بربه. . . فوجوده بين الرفقة الصالحة بمثابة تدريب عملى على مراقبة الله تعالى. أما مرافقة أصدقاء السوء تجعل العبد يتجرأ على ربه ويبارزه بالذنوب والمعاصى أينما كان.

ومن هنا جاءت وصية الحبيب على: ﴿لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقى؛ (صحيح الجامع: ٧٣٤١).

فالأخ الصالح يذكّرك بالله إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت ويأخذ بيديك إلى مرضاة الله وإلى شاطئ النجاة، ومن ثُم إلى جنة الرحمن إخواناً على سُرر متقابلين.

فاحرص يا أخي على صحبة الصالحين قبل أن لا تجد واحداً

منهم؛ فإن من علامات الساعة الصغرى (ذهاب الصالحين) فقد قال على الله تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته \_ أهل الخير والدين \_ من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة \_ هم الأراذل ومن لا خير فيهم \_ لا يعرفون معروفاً ولا يُنكرون منكراً»

(رواه أحمد بسند صحيح)

أى: يأخذ الله أهل الخير والدين ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم، وهذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوساً جُهّالاً يفتون بغير علم.

### سادساً \_ الخوف من موت الفجأة :

قال على: «إن من أمارات الساعة... أن يظهر موت الفجأة» (رواه الطبراني بإسناد حسن).

وهذا أمرٌ مشاهد في هذا الزمن حيث كثر في الناس موت الفجأة فترى الرجل صحيحاً معافى ثم يموت فجأة، وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بـ (السكتة القلبية) فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت.

كان الإمام البخاري رحمه الله يقول:

اغتنم في الفراغ فضل ركوعٍ

فعسى أن يكون موتك بغتة

مراقيدة الله

كم صحيح رأيت من غير المُعَمَّمُ المُحدِد المُعدِد المُعدِ

قال ابن حجر: «وكان من العجائب أنه هو وقع له \_ اى البخارى \_ ذلك أو قريباً منه».

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَ وَأَنفَقُوا مَن مَّا رَزَقَنَاكُمْ مَن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَخَذَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ فَيقُولَ رَبّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (المنافقون: ٩: ١١). وقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ﴿ آ لَكُولَ لَكُمْ لَاعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنّهَا كَلِمَةً هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يَعْفُونَ ﴾ (المومنون: ٩٩ - . : ١).

وقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ تُوبَةُ الْعَبْدُ مَا لَمْ يَغْرَغُرُ ﴾ (صحيح الجامع: ١٩٠٣)

فكل ذلك يجعل المؤمن يخاف أن يموت على معصية فيكون ذلك حادياً له على مواقبة الله في كل صغيرة وكبيرة ....

### سابعاً \_ الخوف من سوء الخاتمة:

إن الخوف من سوء الخاتمة طيَّر نوم العابدين وجعلهم دائماً خائفين وجلين يخشون من سوء الخاتمة . فكان أحدهم يظل الليل كله يقرأ قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسَبُونَ ﴾ (الزمر: ٤٧) ويبكى خوفاً من سوء الخاتمة .

وكان النبى عَلَيْكُم يلاعو ويقول: «... وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت (صحيح الجامع: ١٢٨٧).

بل كان أكثر دعاء النبى ﷺ: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك» (صحيح الجامع: ٧٩٨٧).

بل تأمل معى أخى الكريم وأختى الفاضلة قول النبى على حيث يقول: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يُختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة» (متفق عليه). زاد البخارى: «وإنما الأعمال بخواتيمها».

كل ذلك يجعل المؤمن لا يأمن على نفسه من سوء الخاتمة فيراقب ربه \_ عز وجل \_ ويجتهد في عبادته، وإن أذنب فهو يُسرع بالتوبة ويتضرع ويسأل ربه \_ عز وجل \_ حُسن الخاتمة ولسان حاله ومقاله: ﴿ رَبَّنَا لا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ (آل عبران: ٨). ثامناً ــ استحضار نعيم الجنة وعذاب النار:

إن اليقين في اليوم الآخر بكل ما فيه من عذاب أو نعيم يجعل المؤمن في حالة من اليقظة الدائمة؛ لانه يعلم يقيناً أنه راحل عن تلك الدنيا الفانية ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيه ﴾ (الانشقاق: ٦).

والعاقل هو الذى يحاسب نفسه فى الدنيا ويُلزمها بطاعة الله كى يأخذ بناصيتها إلى جنة الرحمن ودار كرامته لأوليائه وأحبابه. والله – عز وجل – يذكر فى كتابه الكريم الكثير والكثير عن الجنة والنار من أجل أن تتهيأ النفوس المؤمنة وتجتهد من أجل الفوز بالسعادة الأبدية.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( اللَّهُ مَا حَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ( اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ (مود: ١٠٦: ١٠٨).

كُل ذلك يجعل المؤمن يعلم أن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة وأن الحياة الحقيقية لا تكون ولن تكون إلا فى جنة الرحمن - حل وعلا - ولذا قال تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعَبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر ّ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُر فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلَ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصَفَّراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرة عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفَرةٌ مِن اللَّهِ وَرضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (الحديد: ٢٠).

مراقبت قالله

أَنْ فَشَعْرَ أَنْهُ فَى أَشِيْدُ الْجَاجِةُ إِلَى أَنْ يُواقِبُ رِبِعُ لَيْصَلَ إِلَى بَنَ النَّجَاةِ ويفُوز برضوان الله في جنة عرضها السماوات والأرض. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فكل نعيم دون الجنة سراب، وكل عذاب دون النار عافية. واخيراً أيها الآخ الحبيب وأيتها الآخت الفاضلة: لابد لنا من وأقفة مع النفس نجاسبها ونراقبها لنبدأ صفحة جديدة مع الخالق حب جل وعلا به ولسان حالنا ومقالنا ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لَعَرْضَى ﴾ (طه: ٨٤),

ولنتذكر جميعاً قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَ المُشْعَ قُلُوبُهُمْ لِلْاَكْةِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿ (المُعَيْدَةُ اللهُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿ (المُعَيْدَةُ اللهُ الله

فمن كان على معصية فليتب إلى الله وليسرع إلى مرضاة الله فإن الإنسان لا يدرى متى تأتيه المنية ولا يدرى على أى شىء يموت، فاحرص على طاعة الله وإن وقعت فى ذنب فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين، وقد قال

نى كتابه: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: ٥٣).

فأسأل الله أن يجعلها ساعة توبة، وأن يجعل تلك الكلمات التي خرجت من قلب يحب الخير لإخوانه وأخواته خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها المسلمين في كل زمان ومكان و وأن يجمعنا جميعاً في جنته إخواناً على سُررٍ متقابلين.

سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.

وصلك الله علك سيدنا محمد وعلك آله وصحبه وسلم. كتبه الفقير إلى عفو الرحيم الففار محمود المصرى (أبو عمار)

|              | • محتويات الكتاب •                       |
|--------------|------------------------------------------|
| الصفحة       | الله الله الله الله الله الله الله الله  |
| ٣            | بین یدی الکتاب                           |
| ٥            | مراقبة الله                              |
| ٧            | الإحسان قرين المراقبة والمستسلم          |
| ٩            | إنه عليم بذات الصدور                     |
| 11           | عمرك هو كنزك الثمين                      |
| ۱۳           | صفحات مضيئة في محاسبة النفس              |
| 17           | قدوات في المراقبة من نساء السلف الصالح   |
| ١٩           | فضل مراقبة الله عز وجل                   |
| 77           | النبي ﷺ يعلّم أمته مراقبة الله           |
| 7 2          | أحوال النبي عظم ع خشيته لله              |
| 70           | خوف الملائكة والأنبياء                   |
| 77           | خوف أصحاب النبي 🎳                        |
| ۲۸           | سلفنا الصالح وثمرات المراقبة             |
| 7٣٠ ا        | كلمات من نور                             |
| # <b>*</b> * | من كان لله كما يريد كان الله له كما يريد |
| 37           | المراقبة سبيلك إلى التقوى                |
| <b>8</b> 77  | الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان    |

|    | ទេសទានាទានាទានានានានានានាទាស់ទានានានានានានានានានានានានានានានានានានាន |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٨ | جبال من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا                              |
| 79 | ببان من السباح ين المرد والأمة المستسبب                              |
| ٣٩ | الرقابة تقود المؤمن لكى يعترف بجرائمه                                |
| ٤١ | الرقابة تدفع المؤمن ليؤدى الحقوق المادية                             |
| ٤٣ | الرقابة تجعل المؤمن لا يأكل إلا حلالا                                |
| ٤٤ | الرقابة وأثرها في إشاعة العدل                                        |
| ٤٦ | الرقابة وأثرها في المواساة والإيثار                                  |
| ٤٩ | الرقابة وأثرها في صدق المعاملة                                       |
| ٥. | روب والله على مراقبة الله                                            |
| 01 | 411 1                                                                |
| ٥٢ | - اولا: انتعرف على الله                                              |
| ٥٣ | - ثالثاً: أن تستشعر نعمته عليك                                       |
| ٥٤ | - رابعاً: التأسى برسول الله 🥌 وأصحابه                                |
| 00 | - خامساً : البُعد عن أصدقاء السوء                                    |
| 07 | - سادساً: الخوف من موت الفجأة                                        |
| ٥٨ | - سابعاً: الخوف من سوء الخاتمة                                       |
| ०९ | - ثامناً: استحضار نعيم الجنة وعذاب النار                             |
| 75 | محتويات الكتاب                                                       |
|    |                                                                      |